# ابن الجنيد وآراؤه الفقهية دراسة في فقه الحجر

الدكتور هادي حسين الكرعاوي

#### المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى السراء والضراء مشكور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.

يعتبر الفقه الإسلامي الشروة التشريعية المهمة والركيزة الأساس في الفكر الإسلامي وهو مفخرة كل أبنائه بما تركه أوائل أتباعه من الكم الكبير من التراكم المعرفي الذي استوعب كل أفعال المكلفين فلذلك أصبح لزاما على كل مسلم غيور أن يحفظ هذا التراث ويضعه في حدقات عيونه ويجعله ظابطا لكل تصرفاته وعليه أن يطلع على تفاصيله لكي يستطيع امتثال أوامره إما اجتهادا أو تقليدا .

فلندلك حاولت أن أتفحص مدارك الفقهاء الشرعية في استنباطهم للأحكام وكيفية استيعابهم للأقوال للأحكام وكيفية استيعابهم للأقوال المتعددة للخروج بحكم يطمأن إليه مما يدل على عمق البحث عندهم وهنا ما ظهر من خلال عرض الآراء الفقهية لعلماء القرن الرابع للهجرة وبالتحديد إلى آراء ابن الجنيد وما تركه من آثار تعكس إمكانيته المتميزة ضمن أقرانه وقد تلفت جميعا بسبب الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الحضارة الإسلامية

فضاع من جراء ذلك عدد كبير من المؤلفات والتي من ضمنها آثار ابن الجنيد الفقهيه ، فاعتمدت على كتب فقه الخلاف لاستخلاص آراء وأحيائها من الاندثار مع مقارنتها بالآراء الفقهية المختلفة والمعروفه في الفقه الامامي.

وقسم البحث إلى مبحثين أساسيين تناولت في الأول سيرته الناتية وفي الثاني آراءه الفقهية وفي باب الحجر ثم خلص البحث إلى مجموعة من النتائج مع قائمة بالمصادر التي اعتمدها البحث .

# المبحث الأول: سيرته المبحث الأول: اسمه ونسبه

هو محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي الملقب بأبي علي وهذا ما أجمع علية كل من عرض ترجمته أو ترجمة علماء القرن الرابع للهجرة من فقهاء أو كتاب سيرة وقد سمي بالكاتب من جهة إتقانه ومهارته وكثرة ممارسته في فن الإنشاء حتى أصبح من المتخصصين به أما بالإسكافي فنسبة إلى محل ولادته وهي منطقة الإسكاف الواقعة في (النهروان) وهي بين بغداد و واسط الان ، و أما اللقب فقد اختص به حتى أصبح هو المتبادر لا غيره عند إطلاقه في الكتب الفقهية أو عند التعرض إلى آرائه في كتب فقه الخلاف.

<sup>1-</sup> أنظر: الطوسي / الفهرست / ١٣٤ المطبعة الحيدرية ، النجف، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٥٦ الخونساري /روضات الجنات/ ٢٠١٦ الطبعة الأولى ،القمي / الكنى والألقاب/٢ : ٢٠٠ الزركلي / الأعلام / ٢ : ٢٠٠ ، الطهراني / الذريعة إلى تصانيف الشيعة / ٤ : ١٠٠ الطبعة الاولى /طهران سنة ١٣٦٠ .

#### المبحث الثاني :و لادته ووفاته

بحدود تتبعي للمصادر التاريخية والرجالية التي عرضت لعلماء القرن الرابع الهجري أنها أغفلت تاريخ ولادة الفقيه ابن الجنيد ولم اقطع بالسبب وفيما أظن أن اتهامه بالعمل بالقياس هو الداعي إلى إهماله وعدم الاعتناء به حتى اثر ذلك على ضياع آثاره المعرفية التي صنف بها في مختلف اختصاصات علوم الشريعة بحيث تلفت جميعاً، وكل ما ينسب إليه إنما يكون اعتماداً على كتب فقه الخلاف التي عرضت لآرائه خصوصا كتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلي الذي يعد من أسبق الكتب الفقهية في هذا المجال .

أما وفاته فالمجمع عليه عند علماء عصره أو من ترجم له بالخصوص أنها حدثت في نهاية القرن الرابع للهجرة وبحدود عام ثلاثمائة وواحد وثمانين وفي منطقة الري من بلاد ما وراء النهر'.

### المبحث الثالث: جهوده الفكرية أو لاً: ثقافته

الظاهر من خلال عرض ما نقل عن حجم التراكم المعرفي الذي تركه هنا الفقيه من كتب علمية حوت اغلب علوم الشريعة الإسلامية ، أنه لم يتخصص بواحد من تلك العلوم بل كان موسوعياً شمل العلوم الإسلامية وكتب بعلوم أخرى كالأدب والتاريخ والفلسفة وغيرها ، والاستدلال على ذلك ظاهر من خلال ما نقل عن حجم وتنوع مؤلفاته منها على سبيل المثال لا الحصر قول

۲۹۰ \_\_\_\_\_ دراسات نحفیة

٢- انظر: الخونساري /روضات الجنان / ١: ٣٦٠، الارديبلي/ جامع الرواة / ٢: ٥٩، مطبعة زنكين / ايران ١٣٣٤ الطبعة الاولى، القمي / الكنى والالقاب / ٢:٢٢ ، الطهراني/ الذريعة ٤: ٥١١ ، الزركلي / الاعلام / ٢: ٣٠٣ .

<sup>&#</sup>x27;- انظر : النجاشي /الرجال / ٢٩٩ ، الخوئي/معجم رجال الحديث /١٤ : ٣٣٧

السيد بحر العلوم فيه (أنه من أعيان الطائفة وأعاظم الفرقة وأفاضل قدماء الامامية وأكثرهم علماً وفقهاً و أدبا وتصنيفاً و أحسنهم تحريراً و أدقهم نظراً متكلم فقيه ، محدث أديب ، واسع العلم ، صنف في الفقه والكلام والأصول والأدب وغيرها)(1).

### ثانياً: أقوال العلماء فيه

تضاربت أقوال الفقهاء وعلماء السيرة في تقييم آراء ابن الجنيد وفقهه بين مادح له ومبين لدوره الريادي في تعميق البحث الفقهي المقارن بما تركه من مصنفات استدلالية وبين قادح له وراد لآرائه بسبب خروجه عن إجماع الفرقة في بطلان العمل بالقياس كمصدر للاستنباط الفقهي حيث انه كان يعول على هذا الدليل في الاستبدال كما نقل بعض إجلاء لفقهاء خصوصاً الشيخ المفيد المتوفى سنة ١٣٤ هو وتلامنته وهنا ما صرح به عموم العلماء ممن تعرضوا إلى تقييم آرائه ومن تلك الأقوال هي :

١-قال النجاشي: ( وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر ) ٢

٢-قال العلامة الحلي: (كان شيخ الامامية جيد التصنيف حسنه وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر).

٣-قال الشيخ القمي (من أكابر علماء الشيعة الإمامية جيد التصنيف)

والذي يقطع به من خلال الأقوال المتقدم لأكابر فقهاء الإمامية خصوصاً النجاشي منهم المتخصص بعلم الرجال وصاحب أحد أصوله المعتبرة عند علماء

أ- بحر العلوم / الفوائد الرجالية / ٣: ٢٠٥ ، الطوسي / الفهرست / ١٣٤

٣-رجال النجاشي / ٢٩٩

٤-رجال العلامة الحلي / ١٤٥

الحديث من الإمامية وهو ممن عاصر تلامئة الفقيه ابن الجنيد.

إن المترجم له كان يحتل منزلة رفيعة بين أقرانه وله دور واضح في تأصيل البحث الفقهي والأصولي بما تركه من آراء ضمها بمؤلفات في علوم الشريعة يعتمد عليها في بيان الموقف الشرعي ألإمامي إلا أن اتهامه بالعمل بالقياس وخصوصاً من الشيخ المفيد وتلامنته كانت مدعاة لترك آرائه والأعراض عن كتبة أول من اتهمه بذلك الشيخ المفيد حيث قال في ترجمته(و أما كتب أبئ على ابن الجنيد فقد حشاها بأحكام عول فيها على الظن واستخدم فيها منهب المخالفين في القياس) وهنا ما سلم به تلامذة الشيخ المفيد واكده ، فكان ذلك سبباً في الأعراض عن فقه ابن الجنيد فقد قال السيد المرتضى بعد ذكر مسألة فقهيه اختلف فيها بالاستنباط مع ابن الجنيد (إنما عول أي - ابن الجنيد- على ضرب من الرأى والاجتهاد وخطأه ظاهر) وهذا مسلك شيخ الطائفة الطوسى حيث قال فيه (انه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها) مما سبب ذلك في ضياع جهوده الفكرية خصوصاً أن اتهامه بالعمل بالقياس ردده اغلب تلامذة الشيخ الطوسي وحتى زمن العلامة الحلي وهنا ما لا نستطيع القطع فيه أو إثباته لتلف كتبه التي هي الحجة الدامغة والقول الفصل في هذه المسائل خصوصاً الاستدلالية منها أو الأصولية التي يبين فيها مسلكه في الاستنباط ومدى عمله بدليل القياس حيث لم يسلم من مؤلفاته الا كتاب المختصر ألا حمدي في الفقه المحمدي الذي

۲۹۲ \_\_\_\_\_ دراسات نجفیة

١-أجوبة المسائل السروية /٥٥ ،المطبعة الحيدرية ، النجف الأشرف

<sup>-</sup> الانتصار /١٣٥ ، تحقيق محمد رضا الخرسان ، المطبعة الحيدرية، النجف ، الطبعة الاولى ٣- الفهرست /١٣٤

٤-الطهراني /النريعة إلى تصانيف الشيعة / ١:٥ - ١ ٥٥

اعتمد عليه العلامة الحلي في نقل آراء ابن الجنيد الفقهية بحيث أصبح كتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلي وهو المرجع الوحيد في بيان فقه ابن الجنيد لان كتاب المختصر قد ضاع هو الآخر بعد عصر العلامة الحلي.

والذي يترجح عند الباحث فيما نسب إلى ابن الجنيد بقوله بحجية دليل القياس أنها نسبة من دون دليل قاطع بل أن المرجحات الواقعية والعقلية توهن بل تنفي تلك النسبة منها.

الرجالية المعروفة عند الامامية معضدة بمؤلفاته المنقولة بدفاعه عن أصول المذهب الامامي إنما تؤكد عدم خروجه عن ضرورات المذهب والتي منها نفي القياس دليلا من الادلة المعتبرة .

7- إن ابن الجنيد قد عاصر زمن الدولة البويهية المقروفة بدعمها للشيعة الامامية فهو من المقربين إلى معز الدولة البويهي (ت ٣٥٦) وهذا الوزير كان يظهر تشيعه حتى انه ألزم أهل بغداد بالنوح والبكاء و إقامة المآتم الحسينية في يوم عاشوراء عظة وعبرة و إحياء لفاجعة كر بلاء ولابن الجنيد مكاتبات وأجوبة مسائل فقهية وعقائدية مع هذا الوزير حيث كان يسأله عما أشكل عليه من مسائل شرعية بالفروع أو الأصول مما يندر مع هذه الثقة والقرب أن ينفي ما ثبت بالدليل القاطع من أن القياس ليس بحجة شرعية ولا يعول علية في الاستنباط الفقهي.

٣- وعلى فرض صحت تلك النسبة فيمكن حملها على انه عمل بالقياس

٤

١ الخونساري/ روضات الجنات/١: ٥٦٢

٥

دراسات نجفية

المحمود عند الامامية كقياس منصوص العلة والأولوية حيث أنهما حجة شرعية بالاتفاق أو أن يخرج ذلك بان ابن الجنيد كان من مدرسة المتشددين في قبول أحاديث المعصومين فهو يلتزم بنظرية النقد الداخلي للحديث ولا يعمل بالأحاديث المروية إلا بموافقتها للدليل القطعي من القران الكريم والسنة المتواترة وهنا ما يعبر عنه في كثير من النصوص بالقياس نحو قسه على كتاب الله في قبال مدرسة الحديث التي تعتقد بقطعية أكثر الأحاديث الموجود في الكتب الأربعة دون مقارنتها مع الأصول القطعية ومما يؤيد ما ذكرناه نسبة العمل بالقياس إلى ثقاة حملة أحاديث أهل البيت (ع) فقد نقل الشيخ الصدوق وفي مواضع متفرقة من كتبه تلك النسبة إلى زرارة بن أعين وجميل دراج وعبد الله بن بكير وهنا ما لا يتصور قطعاً من هؤلاء الأجلاء لقربهم من الأئمة مع تصريحهم (ع) بأنهم ثقاة أصحابة فلابد أن يحمل ذلك على توجه المدرسة الفكرية التي ينتمون إليها وهذا

٤- ما صرح به الشيخ المفيد الذي قال (خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقرن بدليل يفضي بالنظر فيه إلى العلم ، وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل أو حاكما من قياس)'.

#### ثالثا: مؤلفاته

لابن الجنيد مصنفات فقهيه تجاوزت الخمسين مؤلفاً كما ينقل بعض من ترجم له تلفت جميعاً بسب ما تعرضت له الحضارة الإسلامية من هجمات مضادة قصدت طمس معالمها الفكرية ، والشواهد التاريخية وبمختلف مراحلها توثق ذلك ، واشهر تلك المصنفات:

١. كتاب تهذيب الشيعة للأحكام الشرعية وهو كتاب فقهى ضخم استوعب

١- أجوبة المسائل السروية /٥٥، السيستاني/ الرافد في أصول الفقه / ١٠

فيه اغلب الأبواب الفتهية من الطهارة إلى الديات.

- ٢٠ كتاب المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي وهـ و كتاب فقهي أيضاً ربما
  اختصر فيه كتابه الأول واعتمد على مسائل الابتلاء عند المكلفين .
- ٣. نور اليقين وبصيرة العارفين وهو كتاب أخلاقي وعرفاني يهدف فيه تهذيب
  النفس وتهيئتها لتلقي الألطاف الرحمانية فتربو عن المادة وتترقى إلى مصاف
  الكمال
- ٤. إيضاح خطأ من شنع على الشيعة في أمر القران ومحتواه ظاهر من اسمه اثبت فيه وبالدليل القاطع بان القران الكريم هو محصور بين الدفتين من دون زيادة ولا نقصان وانه هو الذي نزل على رسول الله (ص) وان الشيعة ليس لهم غير هذا القران المعروف بيننا .
- الانتصاف من ذوي الانحراف وهو كتاب عقيدة اثبت فيه زيغ الفرق الشاذة والأفكار المنحرفة وان أحكام الإسلام تتطابق مع الفطرة السليمة والذوق الرفيع ولا تتناقض وهي تصلح لكل زمان ومكان لأنها من عند الله سبحانه وتعالى.

٢-الطوسي /الفهرست / ١٣٤ ، العلامه /ايضاح الاشتباه في اسماء الرواة / ٨٨ ،الخونساري /روضات الجنات / ١: ٥١ . الطهراني ، الذريعة / ٤: ٥١ .

المبحث الشاني :فقه الحجر عند ابن الجنيد

يتفق علماء اللغة أن مادة - حجر - معناها هو المنع والتضييق (السواء استعملت للدلالة على فعل الحرام أم العقل وهذا ما علية الاستعمال القرآني في تحديد مصطلح الحجر فمن الاول قوله تعالى ويقولون حجراً محجوراً أي حراما محرماً لان الحرام يمنع المكلف من ارتكابه ، ومن الثاني قوله تعالى أن في ذلك قسم لذي حجر والخطاب موجه إلى أهل العقول لان العقل يمنع الإنسان من ارتكاب القبائح،

و أما تعريفه عند الفقهاء فهو مشتق من معناه اللغوي ولو اجمالا فلذلك اشتهر عندهم أن مقصودهم من الحجر هو (المنع من التصرف في المال) أي في مال المحجور عليه لسبب من الأسباب الشرعية التي ذكرها الفقهاء في مصنفاتهم وهي كثيرة اشهرها ستة هي الصغر ، الجنون ، الرق ، المرض الفلس ، السفه ، وهو ينقسم عندهم إلى قسمين أساسيين هما من يحجر عليه لحق نفسه كالصبى والسفيه مثلا أو لحق غيره كالمفلس على المناسبي والسفيه مثلا أو لحق غيره كالمفلس أساسبي والسفيه مثلا أو لحق غيره كالمفلس أسلم المؤلم الم

ومن المعلوم إن الآراء الفقهية لابن الجنيد لم تصل إلينا بسبب تلف مصنفاته الفقهية فلذلك حاولت جمع آرائه في فقه الحجر من خلال كتب فقه الخلاف عند مذهب الأمامية وخصوصا كتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلي

١ - الفرقان / ٢٢

٧-الفجر / ٥

٣- المحقق الحلي / الشرائع / ١ :٢٠٤، النجفي /جواهر الكلام / ٣٠:٢٦، ابن قدامه /
 المغنى ٤ : ٨٠٥

العاملي / مفتاح الكرامة / ٥: ٢٣٣

٤- السبزواري / المهنب /٢١: ١٣١ ، ابن قدامه / المغنى والشرح الكبير /٤: ٨٠٥

V

ومفتاح الكرامة لمحمد جواد العاملي فاستخلصت آراءه من خلال تلك الكتب والمسائل الفقهية التي عشرت عليها والتي هي محل بحث وخلاف في الفقه الامامي.

### المطلب الأول: حد البلوغ

من المتفق عليه عند فقهاء المسلمين أن الحجر على الصغير يرتفع بشروط منها البلوغ وهو متحقق بعلامات متعددة أهمها السن وهذا أمر متفق عليه عند جميع الفقهاء إلا ما نقل عن الإمام مالك وداود الظاهري من إنهم لم يعتبروا ذلك من علامات البلوغ واشتباههم ظاهر لأنه يخالف ما عليه النصوص المستفيضة والمشهورة شهرة عظيمة عند الفقهاء إلا إنهم يختلفون في مقدار السن الذي به يرتفع الحجر عن الصبي فالذي عليه ابن الجنيد أن حد البلوغ للذكر حتى يصح رفع الحجر عنه ودفع أمواله إليه واكتمال أهليته هو بلوغه أربع عشرة سنة مستدلا على ذلك بروايات قد وردت صحيحة عنده وبحسب مبناه في علم الرجال ومن هذه الروايات عن الأئمة ع عن رسول الله (ص) هي:

1- بالاسناد عن أبي حمزة الثمالي عن الأمام الباقر (ع) قال : قلت جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، قلت فان لم يحتلم فيها ؟ قال وان لم يحتلم فان الأحكام تجري

YAV

دراسات احترات

١- العلامة /المختلف / ٥ : ٣١١ ، العاملي /مفتاح الكرامة /٥: ٢٣٨ . المحقق/ الشرائع / ١ : ٢٠٤

ابن قدامة المفنى / ٥: ١٢٥ البحراني /الحدائق / ٢٠ ٨ ٣٤٨

٢- ابن قدامة / المغنى / ٥: ١٢ ٥ ، القرطبي / الجامع لأحكام القرآن /٥: ٢٥

٣- العلامة/ المختلف /٥: ٣٦١ ، العاملي/مفتاح الكرامة / ٥: ٣٣٩ . السبزواري/ المهنب /
 ٢١: ١٣٧

عليه

٧- عن عبد الله بن سنان عن الأمام الصادق (ع) إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما يجب على المحتلمين احتلم أولم يحتلم وكتب علية السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفاً .

ودلالة هذه الروايات بعد فرض صحتها على رأي ابن الجنيد صريحة جداً في تحقيق البلوغ بالسن الذي حددته فتوى ابن الجنيد وقد ضعف ما استدل به ابن الجنيد بضعف أدلته لان رواياته متروكة لجهالة بعض

رجال سندها فيما اعرض عنها مشهور الفقهاء ولكن هذا الاعتراض مباني لأنه يخالف مبنى ابن الجنيد في توثيق الرجال لأنه يعتبر الأصل في مجهول الخال العدالة والأصل في أقواله و أفعاله الصحة مما يصح الاعتماد على الروايات المتقدمة وفق هذا المبنى ولا يصح في ضوئه ما اعترض به عليه هو بذلك يخالف ما عليه مشهور فقهاء الأمامية من أن البلوغ يتحقق في خمس عشرة سنه ويتفق معهم من أن بلوغ الأنثى يتحقق في سن التاسعة مستدلين عليه بالإجماع والنصوص المستفيضة منها صحيحة ابن محبوب عن عبد العزيز بن حمران قال سألت أبا جعفر (ع) متى يجب على الغلام أن يؤاخذ بالحدود التامة ويقام علية ويؤخذ بها ؟ فقال (ع) إذا خرج عن اليتم وأدرك قلت فداك فلذلك حد

١- الطوسي/ تهذيب الأحكام /٦: ٣١ ، العاملي / وسائل الشيعة / ٣٣: ٣٣

٥- العاملي /الوسائل /١٣ : ٣١ ، ٤٣١، العلامة / المختلف /٥: ٣٠ ، المحقق / الشرائع / ١: ٢٠٤ النجفي / الجواهر: ٢٦ ، ٢١

٣ العلامة /المختلف /٥: ٣١٤

٤ العاملي /مفتاح الكرامة / ٥: ٢٤٦

يعرف ؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة وهنه الرواية من محكمات أخبار الأمامية من حيث السند والمتن فلذلك انعقد عليها الإجماع وندرت الفتوى في مخالفة محتواها وهنا ما يحتم الإعراض عما يخالفها بالإضافة إلى كثرة الروايات عن رسول الله (ص) وبطرق معتبرة عند الجمهور على مضمونها.

وأما ما استدل به ابن الجنيد فضعفه ظاهر لان رواياته ضعيفة سنداً ومع مخالفتها لما انعقد عليه الإجماع مما حتم الإعراض عنها مع إمكانية حملها على صورة تحقق الانبات أو الاحتلام قبل الخامسة عشر سنة فلذلك يصح تكليفه قبله مما يترجح عند الباحث الرأي المشهور لقوة أدلته مع ضعف الأدلة المقابلة التي لا تصلح للمعارضة ولا يمكن أن يثبت بها حكماً شرعياً.

#### المطلب الثاني: الرشد

أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على أن رفع الحجر عن الصبي وصعة تصرفاته المالية متوقفة على شروط منها الرشد وهو ما صرح به القران الكريم وعلية استند الإجماع الفقهي قال تعالى: وابتلوا اليتامي حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ".

وعرفه كثير من الفقهاء بأنه - أي الرشد (كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء) أوفي بيان شروطة

١ العاملي / وسائل الشبيعة /١٣: ٣٤

٢ السيزواري / المهنب / ٢١ : ١٢٧

٣ البيهقي /السنن الكبري / ٦ :٥٥

٤ العلامة /المختلف /٥: ٣١

<sup>•</sup> 

٥- النساء /٢

٦- البحراني /الحدائق / ٢٠: ٣٥١ ،النجفي / الجواهر /٢٦: ٤٩ ، العاملي/مفتاح،الكرامة/ ٥:

قال ابن الجنيد (هو العقل وإصلاح المال) و بدلالة الروايات التي استفاضت عن الأئمة (ع) واعتمادها مشاهير فقهاء الامامية في الفتوى. و أما رأي ابن الجنيد فقد استدل عليه برواية صحيحة عنده عن الإمام الصادق (ع) انه قال إن اليتيم إذا بلغ ولم يكن له عقل لم يدفع إليه بشيء أبداً ومحل الاستدلال بالرواية مستفاد من مفهوم الخطاب لتعلق الحكم بالوصف وحجيته عند الأصوليين محل خلاف ، لعدم اتفاقهم على أن تعلق الحكم على الوصف يقتضي عدمه عند عدم ذلك الوصف ولكن الراجح عند جمهور الأصوليين ان مفهوم الوصف حجة فلذلك اعتمده مشهور الفقهاء كدليل في الاستنباط الفقهي وأما الرأي الأصولي لابن الجنيد في مفهوم الوصف فالظاهر ومن خلال التطبيقات الفقهية انه حجة لأنه طبقه

على الأدلة المعتبرة فاستفاد منها أحكام شرعية وفي مختلف المسائل الفقهية المنقولة عنه فلذلك أشكل عليه عدم عمله بهذا الدليل.

والذي يتبين من كلام ابن الجنيد في تحديد شروط الرشد أنه لم يعتبر العدالة كشرط في تحققه وهذا ما عليه مشهور الأمامية وهو رأي أكثر فقهاء

72 T

۳۰۰ حفیة

١- العلامة /المختلف/٥: ٢٣١

٢ -العاملي/ وسائل الشيعة /٣: ٢١

٣- الغزالي/المستصفى /٢: ١٩١ ، الامدي /الأحكام /٢: ٦٨ ، الجويتي/البرهان /١: ٤٤

٤- الرازي /المحصول /٢٢٨

١.

١ –انظر المسائل الفقهية التي نقلها العلامة في كتاب ( المختلف )وفي العبادات مثلا

٣ - العاملي/ مفتاح الكرامة /٥: ٢٤٤، السبزواري /المهنب /١٤١:١٤ ، البحراني /الحدائق / ٢٠: ٢٠٠

الجمهور 'بينما اعتبره بعض فقهاء الامامية 'وقليل من فقهاء الجمهور شرطا في تحقق الرشد واكتمال الأهلية .

والذي يترجع عند الباحث رأي ابن الجنيد لان الأصل عدم اشترط العدالة في تحقق الرشد وهنا ما يحتاج إلى دليل معتبر وهو منتف في المقام مما يقتضي الرجوع إلى الأصل بالإضافة إلى أن المرتكز العرفي واللغوي يتبادر منهما إطلاق الرشد على غير العادل إن احسن التصرف في ماله بما يراه العقلاء معضدا ذلك بان إضافة العدالة تستلزم الضيق والحرج فلذلك قال الشهيد الثاني اعلم انه لو اعتبرت العدالة في الثبوت لم تقم للمسلمين سوق ولم ينتظم للعالم حال لان الناس إلا النادر منهم إما فاسق أو مجهول الحال والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط ويؤيده ورود الأوامر بالمعاملة والمناكحة مطلقاً من غير تقييد بالعدالة) .

#### المطلب الثالث:الحجر على الصغيرة

قال ابن الجنيد :(الصبية اذا تزوجت ولها تسع سنين أيضا لم يحجر عليها وكان زوجها قيماً بما لها ومن اؤتمن على فرجها اؤتمن على مالها ).

هذا النص الفقهي المنسوب إلى ابن الجنيد فيه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بكيفية اكتمال أهلية الأداء ورفع الحجر عن الصبية ببلوغها لسبع سنوات وبشروط و الأحكام هي:

دراسات نحفية \_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۰

١- ابن قدامة المغنى / ٤: /١٥ ، الكاساني ،بدائع الصانع/٧: ٧

<sup>3-</sup> الطوسي/ المبسوط/٢: ٢٨٤ ، الخلاف /١: ٦٢٧، المحقق /الشرائع/١: ٢٠٤

٣- ابن قدامة المغني ٤: /٥١

٤- المسالك/ طبع حجر

<sup>11</sup> 

<sup>°-</sup> العلامة /المختلف/ ٥: ٣٢٤

١-بحكم منطوق النص يعلق ابن الجنيد رضع الحجر عن الصبية ببلوغها تسبع سننين ولكن بشبرط النزواج وهنا ما عليه الإمام مالك وبعض فقهاء الجمهور' وبه يخالف إجماع فقهاء الامامية 'حتى عد قوله شاذ لا مستند له ' وهو يخالف النصوص المستفيضة التي لم عد الزواج شرطًا في رفع الحجر بعد البلوغ والرشد والتي منها قوله تعالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أنصت الآية على أن دفع الأموال وصحة التصرفات المالية متوقفة على الرشد الذي به يرتفع الحجر من دون فرق بين الذكر والأنثى لان الآية مطلقة والتقييد يحتاج إلى دليل وهو منعدم تماماً في المقام فلا يصح الاعتماد على الاستحسانات الظنية المخالفة لإطلاق الآيات القرآنية وأيضا أن الثابت عن الأئمة (ع) عن الرسول (ص) على خلاف ذلك فقد صحت الأخبار عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه أنه قال ((اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها ما لها وجاز أمرها وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها))° والنص صريح في عدم اشتراط التزويج في صحة التصرفات للصبية فلذلك هو أجنبى تماماً عن المقام. بل اكتفت الرواية في اشتراط البلوغ لرفع أو إثبات الحجر واكتمال الأهلية و أما الرشد فمستفاد من النص القرآني المتقدم و أما غيره فلا دليل عليه مما يقتضي القول أن الأصل عدم الاشتراط إلا اذا ثبت بدليل معتبر.

يرى ابن الجنيد وبحسب مسلكه الفقهي في الاستنباط بعد ثبوت الدليل

<sup>&#</sup>x27;- القرطبي /الجامع لأحكام القرآن /٥: ٢٧ ،ابن قدامه /المفني /٤: ١٧ ٥

<sup>·</sup> الطوسي ،الخلاف /١: ١٢٧/النجفي /الجواهر /٢٦: ٣٨

<sup>&</sup>quot;- العاملي/ مفتاح الكرامة /٥: ٢٤١

النساء /٥

<sup>°-</sup> العاملي /الوسائل /١٣: ٤٣٢

<sup>14</sup> 

المعتبر عنده أن الزوج قيم على مال الزوجة ولا يصبح تصرفاتها المالية من دون إذنه وهذا مما انفرد به ابن الجنيد في نطاق المذهب قهو يخالف ما انعقد عليه إجماعهم برفع الحجر عن المرأة بعد البلوغ والرشد ومن بعد تحقق الوصف فيها فهي تملك كل تصرفاتها المالية وهي ولية نفسها وان انعدم وصف الرشد عنها تكون الولاية المالية للأب أو الجد لأب وإن علا دون أن تصل النوبة إلى الزوج كما صرح به ابن الجنيد و أما ما استدل به ابن الجنيد فهو لا يرقى إلى مستوى الدليل الشرعي وانه ليس إلا تأويلات ظنية واستحسانات ضعيفة لا يصح اعتمادها في الاستنباط الفقهي واما وحدة المناط بين الائتمان على المال و الائتمان على المال و الأنتمان على المال و الشخص على المال و المنافع بعقد شرعي و أما الأول لا مسوغ له أصلا مما يقتضي بقاءه على اصل مالكه وسلطنته عليه وانحصاره بالزوجة دون قيمومة للزوج وأخذ إذنه من باب الاستئناس لا الإلزام وتوقف الصحة عليه ولذلك تصح كل تصرفاتها ولا يصح تصرف الغير في مالها إلا بإذنها ورضاها حتى لو كان زوجها .

### المطلب الرابع: إقرار المحجور عليه بسبب الجنون

من المتفق علية عند فقهاء المسلمين أن إقرار المكلف على نفسه بحق للغير يعتبره حجة شرعية وبه تثبت الحقوق والالتزامات بحيث يجب على من أقر سداد متعلق ذلك الحق ان أراد فراغ ذمته سواء تثبت به جناية أو حق مالي ومن دون فرق بين محجور عليه لمصلحيه المالية أو عدمها لان مناط الإقرار هو العقل وهو متوافر حتى في المحجور علية لان الحجر لم يسلبه أهلية العقل بل يمنع صحة تصرفاته في ماله وهذا ما عليه المسلك الفقهي في الاستنباط عند

١- العاملي / مفتاح الكرامة / ٥ : ٢٥٧ ، المحقق / الشرائع / ١ : ٢٠٥

<sup>14</sup> 

عقهاء الامامية وبه قال ابن الجنيد أنا اقر المحجور علية بجناية توجب القصاص عليه في نفسه والحدود في جسمه اخذ بها ، وان شاء ولي الجناية في العمد اخذ

الدية أخذها من مال المحجور علية 'فهو يصحح إقرار المحجور عليه وبه تثبت الحقوق إلا انه جعل الخيار لولي الدم في الجناية العمدية بين القصاص البدني أو الدية من مال المحجور عليه بعد رفع يده عنه وهذا ما جعل الفتوى الفقهية على خلافه فلذلك اعرض عنه أكثرهم وأوجب على ولي الدم أن يطالب بالقصاص لانعدام الأهلية المالية التي يجوز بها الانتقال الى الديه وايضا ان اطلاق النصوص تخالفه باعتبار ان موجب العمد هو القصاص ولا تثبت الدية الاصلحا وليس للولي في هذا المورد الخيار لانعدامه حكما بل ولا للجاني لرفع سلطنته عن ماله بسب الحجر لتعلق حق الغرماء في مال المحجور عليه مما يسبب بطلان ماتصالح علية حكما وانعدام موجبه والذي هو توافر الاهلية المالية.

ومن مسائل هذا الباب قول ابن الجنيد وفي خصوص اقرار المحجور انه (اذا اقر المحجور عليه بمال لرجل فلما فك حجره طالبه المقر له به فان اعترف به بعد الفك اخذه والا استحلف لان المدعي لايستحق علية ذلك الذي ادعاه) فالظاهر من خلال هذا النص الفقهي ان ابن الجنيد يرئ ان ثبوت الحق باقرار المحجور عليه متزلزل يحتاج الئ اعترافه بعد رفع الحجر

عنه وعند فقده فعليه رده باليمين وهذا الرأي مرجوع عند فقهاء الامامية لان الحق يثبت بالإقرار وان مناطه العقل وهو متوفر بالجملة في المحجور عليه لان الحجر لم يسلبه أهلية العقل وإنما منع من صحة تصرفاته في ماله لمصلحته أو لتعلق حق الغرماء فيه اللهم الا اذا كان الحجر لنقص في عقل المحجور عليه

العلامة /المختلف /٥: ٣٣٤

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>- المصدر نفسه

١ ٤

وعندئذ يكون قول ابن الجنيد له وجه صحيح.

#### الخاتمة

من خلال النظر في مطالب البحث سواء ما تعلق منها بسيرته الناتية أو الحياة الفكرية التي عاش فيها ابن الجنيد وما رافقها من تقتيم الفقهاء له وكيفية محاورته الفقهيه لهم وبمختلف الجوانب الشرعية ظهرت في البحث مجموعة نتائج أهمها:

- ١-أن ابن الجنيد عاش في القرن الرابع الهجري واستطاع أن يواكب الحركة
  العلمية ويؤثر فيها بمؤلفات فقهية آثرت مرحلته وأثرت في المرحلة التي
  بعدها.
- ٢-إن مااتهم به ابن الجنيد من عمله بالقياس أمر غير مقطوع به بل الأدلة
  الظاهرة على خلافه.
- ٣-إن اتهامه بالقياس قد اثر على طمس آثاره المعرفية وبمختلف جوانبها فلذلك
  أهملت مصنفاته واعرض العلماء عنها مما سبب في ضياعها
- ٤- من خلال النظر في مدارك إحكامه الفقهية ظهر للباحث أن ابن الجنيد ممن
  يقول بحجة الخبر الواحد وضرورة اعتماده في استنباطه الفقه والا سوف ينتج
  عنه انسداد باب العلم والعمل بالظن
- عند اجراء الاستقراء في المسائل الفقهية التي نقلت عنه وفي كتب فقه
   الخلاف يظهر انه ماكان ليخالف في المسائل الفقهية إلا بديل معتبر يحتم
   عليه إظهار مسلكه الفقهي وان خالف فقهاء المذهب.
- ٦-من خلال النظر في المسائل الفقهية وخصوصا في العجر ومداركه المتعلقة
  برواية الأحاديث المروية عن الائمة (ع) يظهران أصله الرجالي في مجهول
  الحال هو الصحة فلذلك صحح كثير من الروايات بناءا على هذا الأصل .

## المصادر والراجع

الاردبيلي: - محمد بن علي الغروي الحائري (ت١٠١٠)

١- جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد ، مطبعه ونكين ،
 إيران ١٣٣٤هـ.

الامدي: - سيف الدين أبي الحسن على بن على بن محمد (٦٦٣٣).

٢- الأحكام في أصول الأحكام ، مؤسسة الحلبي وشركائه القاهرة (١٣٨٧هـ).

البحراني: يوسف بن احمد بن إبراهيم آل عصفور

٣- الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ،تحقيق محمد تقي الارواني،
 الطبعة الثانية بيروت.

البيهقي: - احمد بن الحسن بن علي (٥٨ ١هـ)

٤-السنن الكبرى ، مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية ،حيدر إياد، الطبعة الأولى (١٩٢٥م)

الحرالعاملي:- محمد بن الحسن بن علي (ت١٠٤هـ)

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الرابعة ١٣٩١.

الحكيم:- محسن الطباطبائي ت ١٣٩٠.

٦ - مستمسك العروة الوثقى مطبعة الآداب ، النجف الاشرف ،الطبعة الثالثة
 ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨.

الخوانساري:- الميرزا محمد باقر موسى الاصفهاني (ت١٣١٣)

٧- روضات الجناة في أحوال العلماء والسادات، طبع حجر، إيران ١٣٦٧م.

الخوئي: - أبو القاسم الموسوى (١٤١٣)

معجم رجال الحديث، مطبعة الآداب، النجف، الطبعة الأولى ١٣٩٠-١٩٧٠.

السبزواري :- عبد الأعلى الموسوي.

٣٠٦ \_\_\_\_\_ دراسات نجفية

٩-مهنب الأحكام في مسائل الحلال والحرام، مطبعة الآداب، النجف ١٤٠٦
 السيستاني :- على الحسيني .

۱۰ - الرافد في علم الأصول، بقلم منير عدنان الحلقة الأولى الطهراني :- اغابزرك محمد محسن (ت١٣٨٩)

١١ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة، مطبعة الغري، النجف، الطبعة الأولى.
 الطوسى :- أبو جعفر محمد بن الحسن (ت ٤٦٠)

١٢- كتاب الخلاف ، مطبعة زنكين دار المعارف الإسلامية طهران

١٢- المبسوط المطبعة الحيدرية النجف الاشرف (١٣٨٧)

١٤- الفهرست المطبعة الحيدرية النجف الاشرف (١٣٥٦)

ألعاملي: - محمد جواد محمد (١٣٢٦)

١٥ - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، إيران (١٤١٠).

العلامة الجلى :- الحسن بن المطهر ت٧٢٦.

١٦ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، إيران ١٤٠٨

ابن قدامة :- أبو محمد عبد الله بن احمد (ت ٦٣٠).

١٧-المغنى مع الشرح الكبير، بيروت، الطبعة الأولى

القرطبي :- أبو عبد الله محمد بن احمد (ت ٦٧١)

١٨- الجامع لإحكام القران، مطبعة الكتب اللبنانية، الطبعة الثالثة.

المحقق الحلي :- جعفر بن محمد الحسن (ت ٦٧٦)

19 - شرائع الإسلام في الحلال والحرام، تحقيق محمد جواد مغنية، مطبعة بيروت.

ألنجفي : محمد حسن (ت١٢٦٦)

· ٢٠ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق عباس القوجاني، مطبعة النجف الطبعة السادسة.